ألف حكاية وحكاية (٢٠)

# اعتذار المضحك

وحكايات أخرى يرويها

يعقوب الشاروني



رسوم عبد الرحمن بكر

مكتبة مصر

## الخالة والدة

استُشهِدَ حمزةُ بنُ عبد المطلبِ، وتركَ طقلةُ صغيرةً، رآها الإمامُ علىُّ بن أبي طالبِ رضى لله عنه، فأخذَها من يدِها وسلَّمها لزوجتِه السيدةِ فاطمةُ بنتِ رسولِ لللهِ ﷺ.

وجاءً جعفرُ بنُ أبي طالبٍ وزيدُ بن حارثة للإمام على، وطلبُ كُلُّ منهما أن يأخذ ابنة حمرة عنده ويتكفَّلُ بتربيتها ورعايتها، وكلُّ منهما يرى أنه أولى بذلك من غيره. وارتفعَتُ أصواتُهم، فاستيقظُ النبيُّ عن نومه، وقال لهم:

"تعالوًا كي أحكم بينكم."

قال على بن أبي طالب لوسول لله ﷺ:

"إِنَهَا ابِنَةُ عَمِّى، وأَنَا أَخْرِجْتُهَا مِنْ مَكَةَ إِلَى المَدِينَةِ، فأَنَا أَحَقُّ بتربيتِها مِنْ غيرى."

> وقالَ جعفرُ: "إنها ابنةُ عمَّى، وخالتُها زوجتى." وقالَ زيدٌ: "إنها ابنةُ أخي في لله."

فَلَمَّا اَتَتَهُواْ مِنَ كَلَامِهِمِ، أَرضَى النّبِيُّ ﴿ كَلِّ وَاحْدِ مِنْهِمِ، لَكُنّهُ رأى أن جعفر بن أبي طالبِ أحقُّ بها مِن غيرِهِ، لأن خالتها في بيتِه، فحكم له بها قائلاً: "الخالةُ والدةّ."



# اعتذار المُضْحِك!

كان لأحد السلاطين مُضَحِاتُ يَجَالَسُهُ دَائمًا، يُسمَّى "مرزبان". وَحَاوِلَ المَضْحَاتُ كَثِيرًا وَذَاتَ مَرةٍ، غَصَبِ السلطانُ على "مرزبان"، وحَاوِلَ المَضْحَاتُ كثيرًا أن يَعْتَدُر، لَكِنَّ السلطان لَم يَقْبِلُ اعْتَدَارَهُ. فَكُرَ المَهِرُّجُ فَي حَيلةٍ، فَتَعَلَّمُ تَقْلِيدَ ثُبَاحِ الْكَلَابِ وَعَوَاءَ الدُنَابِ وَنَهِيقَ الْحَميرِ وصَهِيلِ الْخَيلِ وَصُوبَ الْبَعْلِ الْخَيلِ وَصُوبَ الْبَعْلِ الْخَيلِ وَصُوبَ الْبَعْلِ. ثَمَ احْتَفَى فَي الْحَدِيقَة قَرِيبًا مِن غَرِفَة نَومِ السلطانِ، وصهل مثل الخيل، فقالَ السلطانُ للحَدم: "انظروا ما هذا !"

فعوى "مرزبان" كما يعوى الدنب. فقرع السلطان، فنبح "مرزبان" كما ينبح الكلب، فقام السلطان يبحث مع الخدم، وأسرع الخدم يتتبعون الصوت. فلما اقتربوا منه. نبق مثل الحمار، فأمسكوه وقادوه إلى السلطان. وعندما رآهُ السلطانُ سألهُ مدهوشًا: "لماذا تفعلُ هذا؟"

أجاب "مرزبان": "عندما غضب على مولاى، جعلنى الله - عز وجل - فرسًا، فلما استمرَّ غضبٌ مولاى، جعلنى الله ً - عز وجل -ذبيًا ثم كليًا، وفي النهاية جعلنى - سبحانه وتعالى - حمارًا، لعل مولاى يرضى عنى !!"

فضحات السلطانُ ضحكًا شديدًا، وأمر أن يعود "مرزبان" مضحكًا خاصًا له !!



# الخطوة الأولى

سقطَّتُ طَائرةُ الطيَّارِ بِينَ قَمَمِ الجِبالِ التِّي تَكْسُوهَا التُلُوحُ، وأحسُّ بِخطورةِ إصابِتِهِ، لَكِنَهُ قَالَ لِنَفْيِهُ: "مِنَ الواضحِ أَنْتِي سأَمُوتُ. لَكِنَ إِذَا مِتُ فِي هَذَا المَكَانِ، فَلَنْ يَعْثَرُ أَحَدُ عَلَى جَثْتِي، وستصبحُ زُوجِتِي معدمةً لا تَمَلَكُ شَيِئًا، لأَنْهَا لَنْ تَسِتَطِيعَ أَنْ تَقْبَضَ مَبِلَغُ التَّامِينِ عَلَى حَيَاتِي."

لقد كان الطبَّارُ يعرفُ أن الرجلُ عندما يختفِي، لا يعلنون وفاتهُ رسميًّا إلا بعد مضيّ أربع سنواتٍ.

ونظرُ الرجلُ حولَهُ، فرأى صخرةُ واضحةُ بارزةُ، فقالَ لنفيهِ: "إذا وقفتُ، قد استطيعُ أن أصلَ إلى تلك الصخرةِ البارزةِ، فإذا انتهَتُ حياتي وأنا فوقها فسيجدون جسمى عندما يأتي الصيفُ بعد انتهاءِ موسم الثلوج، فتستطيعُ زوجتي صرفَ قيمةِ التأمين فورًا.

وملأته هذه الفكرة بقوة جديدة، فوقف مرة أخرى، رغم شدة إصابته، وانطلق يعشى وهو يجرُّ قدمية .. وطل يعشى لا إلى تلك الصخرة البارزة فقط، بيل لمدة ليلتين وثلاثة أيام، مع أنه لم يكن يتصورُ أن في استطاعته أن يتحمّل فوق ما احتمل، وأخيرًا قابلة بعضُ سكان الجبال، وتقلوه إلى المستشفى حيث تم القادُ حياتِه.





#### اللغز

هناك لغزُ تحكيه كتبُ العرب، يقولُ إنه كان عند رجلٍ قطيعٌ من الحمال، عددُهُ ١٨ جملًا، أراد أن يوزُعهُ على أولاده، فأبقى لنفيه حملاً كان يحبُّه كثيرًا ووزُع الحمال الباقية على أولاده، فأعطى الابن الأكبر نصف العدد، والأوسط الثلث، والأصغر التُسع. فكيف فعل ذلك؟

وكان والدى يذكرُ حلّ اللغز، فيقولُ: لقد أضافَ الآبُ حملَةُ إلى السبعة عشر حملاً، فأصبحت ١٨ حملاً من حديد. عندنـدِ أعطى ابنّـهُ الأكبر تسعة حمال، والأوسط ستة، والأصغر اثنين، وبقى له الجملُ الذي أحبّهُ.



وكان أبي يُنهى حكاية حلّ اللغز قائلاً: "إذا وهَبْتَ الآخرين بعض الأشياء التي تحبُّها أكثر من غيرها، فلا بدّ أن تعودَ إليك يومًا ما، بطريقةٍ ما !!"



#### خطابات ٤٨ سنة!!

كان "لورد هالدين"، الـدى تولّى وزارة الدفاع البريطانية في الربع الأول من القرن الحالى، من أوفى الأساء، فقد طلّ ثمانية وأربعين عامًا، يكتبُ الى أمّه كل يوم رسالة.



وتعمييةٍ حياتيةٍ تسطةٍ. يستطيعُ أن تعرف عبدد الخطابات التي كَتْبُها لِأَمَّهُ خَلَالَ هَذَهِ المِدَّةِ.

وقد بدا هنده العادة سنة ١٨٧٧، وغمرة ٢١ بنية. عندما توقى والدّة وطل حريضًا عليها في وفاء عجيب حتى بنية ١٩٢٥، عندما تُوفّيتُ آمَةً. وقد تجاور عمرُها المائة عام بنية أسابيع.

ولم يحدث أن تحلف اللورد هالدس عنى الكتابية لامَّيه يومًـا واحدًا، خلال هذه المدةِ التي قاريب بصف قرن.



## القصية في الكنب

دات مرهٍ. اشتعل حجا فاصياً، فجاء البه احدُ حيرانه وقال: 'إدا قتمتُ بقرهُ أحد الفلاحين بقرة فلاحٍ أحر، فهل يكبونُ صاحبُ البقرةِ الأولى مسئولا عما فعلتُهُ بمرتُهُ!"

> قال حجا. "لابد<mark>ً أن اعرف أولاً ما حدث</mark> قال الحارُ: "ل<mark>قد بطحب بقرتُك بقرتي، فمايتْ."</mark>

قال حجا<sup>ء</sup> "لكنّ الباس جميعًا تعرفون أن النقرة لا تبدركُ منا تمعلُ، وليس لها عقلُ مثلُ عقلَ الإنسان، لدلك فلا مسئولية عليي النقرة، ولا يكونُ صاحبُها مسبولا هو الأجرُ "

قال الحارُ: "أنا أسفُ با سندى الفاضى لقيد أخطياتُ في حكاية ما حدث .. كيثُ اقصدُ أن أقول ان تقربي هي التي قتيبُ بقرتُك !!"

سكت حجا لحطات وهو يمكرُّ، ثم قال "الان فكُرتُ في الموضوع بدقُهِ أكثر إن هذه القصية ليستُّ سهلة كما نصوَّرُتُ في البداية "

ثم النفت حجا إلى جاجب الجلسة. وقال له: أهل ترى بلك الكنب السوداء الكبيرة التي قوق الرفَّ؟" أجابُ الجاجبُ: "بعم اراها."

#### قال ححا:

"أحضرها أمامي، لابحث فيها قبل أن أصدر حكمي، فما دام البقر يرتكبُ الحرائم هذه الآيام، فالمصلحة العامة تقتضي وضع حد لذلك، والاهلك البقرُ كلَّهُ !!"

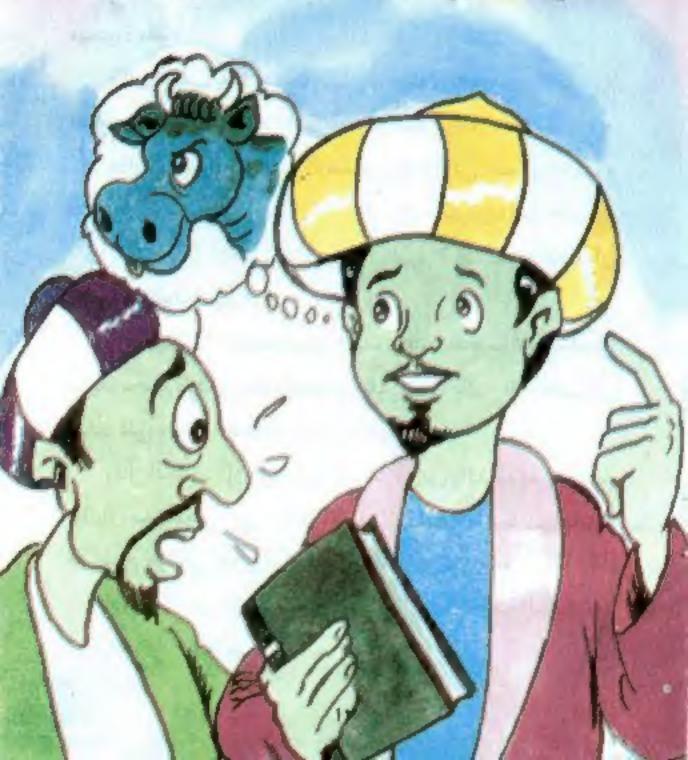

#### الأسد الظالم

تولَّى أَسدٌ حُكمَ منطقة واسعةٍ، تضمُّ عددًا كبيرًا من الغاباتِ، لكنه كانَ أَسدًا قاسيًا طَالمًا، فهربَتْ منه معظمُ الحيواناتِ.

وملأت الأشـواكُ والحشـراتُ كـلَّ مسـالكِ العَابــاتِ، فـأصبحَتُ مهجورةً مقفرةً.

وكانَ الثعلبُ يعملُ مستشارًا للأسدِ، فحاولَ نصحَ سيدِهِ، حتى لا تخلُوَ مملكتُه من السكان، لكن الأسدَ لم يستمعُ إليه.

وذات يوم، رافق الثعلبُ الأسد في حولة إلى إحدى الغاباتِ، فشاهدا بومتين على إحدى الأشجار، وقد الهمكتا في حديث طويل. هنا ادَّعي الثعلبُ أنه يقهمُ لغة الطيور، فطلب منه الأسدُ أن يخبرهُ بما تقولُه البومتان.

قال الثعلبُ: "إنهما تقولان إنهما ذهبتا لتخطبا لاينهما من مملكة مجاورةٍ، لكن والد العروس طلب مهرًا غاليًا، فقد طلب أن تدُلاًهُ على منطقة غايات خربة، يمرحُ فيها كما يشاءُ."

وقال الثعلب: "إن البومتين سترسلان إلى والد عروس ابتهما، تطلبان منه المجيء إلى مملكة الأسد، لأن معظم ما فيها من غايات قد أصبح خرائب مهجورة، تصلح كلُها تمامًا لسكن البوم."

همًا فقط فهم الأسدُ قصدَ الثعلب، وأدركَ أن ظلمَ الملوكِ هـو الذي يخرُّبُ الممالكَ.



# السبب الحقيقي !!

ذهب رجلُ ليحمع النياب من بيوت الأحياء الغنية، ليقدُّمها إلى حمعيةٍ خيريةٍ تقومُ بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

وفي أحد المنازل، أعطَّت الرّوجةُ الرجل قميصيَّن لم تـرّ رُوجَها يرتديهما أبـدًا، واعتقـدتُ أن رُوجَها لا يحـبُ أن يرتـدي هدّيُــنِ القميصيّن .. وقد يكونُ الـببُ لوتهما أو تـكلّهما.

وعندما عادَ الـزوجُ من الخـارجِ، اتضـح أنـه لم يرتـدِ هذَّيْسِ القميصَيْنِ أبدًا، لأنه كان قد اشتراهما منذ أيام قليلةٍ فقط !!

